<u>كاول كيلاني</u> 

رسوم ،سمیر عزیز

اللازالفونجية الطاعة والنشاع



کامل کیلانی

قصص من ألف ليلة

# 

رسوم : سميرعزيز

الكازالة وخجَّية للقِلباعة والنَّهُمُ وَخجَّية للقِلبَاعة وَالنَّهُمُ وَخَجَّية للقِلبَاعة وَالنَّهُمُ وَلَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّالِي النَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ والنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّالِي النَّالِحُمُ وَالنَّالِي النَّالِحُمُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِي مُعْلِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُولِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِي مُلْمُولِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا



#### شَرِكِتَابِنَاءُ شَرِيفِكَ الأَنْصَالِيَ

للطب اعمة والنشت روالتوزييع

#### الكاليقال

الخندق الغميق ـ صب: 11/8355 تلفاكس: 655015 ـ 632673 ـ 655015 ـ 00961 بيروت ـ لبنان

#### • الكارُالتَ وَلَيْتَ مَنْ الْمُتَارِّالِيَ مَنْ الْمُتَارِّلُ الْمُتَارِلُ الْمُتَارِّلُ الْمُتَارِّلُ الْمُتَارِقُ لِلْمُتَامِلُ الْمُتَارِقُ لِلْمُتَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَعِينِ فَي الْمُتَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعِينِ فَي الْمُعْلِقِيلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُلْتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُتَعْمِلِ الْمُتَعْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ عِلْمِلْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِيلِيلُولُ عِلْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ عِلْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيلُ الْمُعْلِمِ لِلْمُعِلِيلُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِمِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِلْمِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِعْلِمِ الْمُعِل

بوليفار د. نزيه البزري ـ ص.ب: 221 تلفاكس: 720624 ـ 729259 ـ 720624 7 00961 صيدا ـ لبنان

#### • الطُّبَعِمُ الْعَصْرِيِّمُ

كفر جرة - طريق عام صيدا - جزين 00961 7 230841 - 07 230195 تلفاكس: 655015 - 632673 - 655015 صيدا - لبنان

#### الطبعة الأولى

2020م - 1441هـ

Copyright© all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر لا يجوز نشر، أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة، سواء كانت ألكترونية، أو بالتصوير، أو لتسجيل، أو خلاف ذلك، إلا يموافقة كتابية من

الناشر مقدمًا.

alassrya@terra.net.lb

E. Mail: alassrya@cyberia.net.lb
info@alassrya.com

موقعنا على الإنترنت www.alassrya.com

#### ۱ ـ «قاسِمٌ» و «عَلِي بابا»

كَانَ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ، أَخُوانِ شَيقِانِ يَعِيشَانِ فِي بَلَدِ مِنْ بِلادِ الْفُرْس، أَحَدُهُما غَنِيٌّ جِدًّا، وَالْآخَرُ فَقِيرٌ جِدًّا، وَاسْمُ الأَوَّلِ: (قَاسِمٌ الثَّانِي: (عَلَى بابا).

وَكَانَ «قاسِمْ» - في أُوَّلِ نَشْأَتِهِ - فَقِيرًا كَأْخِيهِ «عَلَى بابا». وَلَكِنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ تاجِرٍ غَنِيٍّ وَرِثَتْ مِنْ أَبِيها - بَعْدَ مَوْتِهِ - مالا كَثِيرًا، وَتِجارَةً عَظِيمَةً. فَأَصْبَحَ زَوْجُها يَنْعَمُ بِتِلْكَ الثَّرْ وَقِ الطَّائِلَةِ. وَبَعْدَ زَمَنٍ قَلِيلٍ نَجَحَتْ تِجارَتُهُ وَكَثُرَتْ أَرْباحُهُ، فَصَارَ مِنْ كِبارِ الأَغْنِياءِ.



ما يَحْتاجُ إلَيْهِ مِنَ الْقُوتِ. وَكَانَ أَخُوهُ «قاسِمٌ» قاسِيًا جِدًّا. فَكَانَ - عَلَى غِناهُ وَثَرْ وَتِهِ الْعَظِيمَةِ - لا يُعِينُهُ بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ. وَكَانَتْ زَوْجُهُ أَقْسَى مِنْهُ قَلْبًا، فَلَمْ تَكُنْ تَعْطِفُ عَلَى أَخِيهِ الفَقِيرِ، وَكَانَتْ تَعْبِسُ فى وَجْهِهِ كُلَّما رَأَتُهُ، وَلا تَجُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُوتِ أَوِ الْمالِ.

## ٢ فِي الْغِابَةِ

وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ ذَهَبَ «عَلَى بابا» إِلَى الْغابَةِ كَادَتِهِ وَمَعَهُ حَمِيرُه الثَّلاثَةُ وَجَعَلَ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى جَمَعَ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُه الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْمِلَهُ. وَلَمَّا أَرادَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها ما جَمَعَهُ مِنَ الخَشِيرُه الثَّلاثَة أَنْ تَحْمِلَهُ. وَلَمَّا أَرادَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها ما جَمَعَهُ مِنَ الخَشَبِ رَأَى فُرْسانًا يَقْتَرِبُونَ مِنْهُ. فَخافَ عَلَى نَفْسِه، وَأَسْرَعَ إِلَى حَمِيرِهِ الثَّلاثَةِ، فَرَبَطَها فى شَجَرَةٍ كَبيرةٍ مِنْ أَشْجارِ الْعَابَةِ، ثُمَّ رَأَى صَعِدَ إِلَى أَعْلاها، وَاخْتَبَأَ بَيْنَ أَعْصانِها حَتَّى لا يَراهُ أَحَدُّ. ثُمَّ رَأَى الْفُرْسانَ يَنْزِلُونَ عَنْ خُيُولِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ. وَعَدَّهُمْ فَوَجَدَهُمْ الْفُرْسانَ يَنْزِلُونَ عَنْ خُيُولِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ. وَعَدَّهُمْ فَوَجَدَهُمْ أَلْفُرْسانَ يَنْزِلُونَ عَنْ خُيُولِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ. وَعَدَّهُمْ فَوَجَدَهُمْ أَنَّهُمْ الْفُرْسانَ يَتَقَدَّمُهُمْ مَرْئِيسُهُمْ. وَعَرَفَ مِنْ كَلامِهِمْ أَنَّهُمْ أَلْفُرْسانَ يَنْ فَارِسًا يَتَقَدَّمُهُمْ مَرْئِيسُهُمْ. وَعَرَفَ مِنْ كَلامِهِمْ أَنَّهُمْ عَصابَهُ لُصُوصٍ وَرَعَى بابا» يَراهُ وقالَ: «افْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانْشَقَّتِ عَصابَةُ لُصُوصٍ فَى الْجَبَل، وَقالَ: «افْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانشَقَتِ الْمَامَ صَحْرَةٍ كَبِيرةٍ فَى الْجَبَل، وَقالَ: «افْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانشَقَتِ



### ٣- افْتَحْ يا سِمْسِمُ

وَكَانَ «عَلَى بابا» يَعْجَبُ مِمَّا يَراهُ أَشَدَّ الْعَجَبِ، وَيَقُولُ فَى نَفْسِهِ:

«لابُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُو كَهْفَ اللُّصُوصِ الَّذِى يَخْبَنُونَ فِيهِ كُلَّ مَا يَسْرِقُونَ مِنْ مَالٍ وَنَفَائِسَ. وَقَدْ عَرَفْتُ سِرَّهُمُ الآنَ، وسَأُحاوِلُ يَسْرِقُونَ مِنْ مَالٍ وَنَفَائِسَ. وَقَدْ عَرَفْتُ سِرَّهُمُ الآنَ، وسَأُحاوِلُ أَنْ أَفْتَحَ هَذَا الْكَهْفَ وَأَرَى مَا فِيهِ مِنْ مَالٍ وَذَخائِرَ».

أَنْ أَفْتَحَ هَذَا الْكَهْفَ وَأَرَى مَا فِيهِ مِنْ مَالٍ وَذَخائِرَ».

«افْتَحْ يَا سِمْسِمُ». فَانْشَقَّتِ الصَّخْرَة، وَوَقَفَ أَمَامَ الصَّخْرَة، وَقَالَ: وَجَدَهُ مَمْلُوءًا بِالنَّفَائِسِ وَالْمَالِ والْحِجارَةِ الْكَهْفُ الْوَلْمَا وَخَلَهُ وَجَدَهُ مَمْلُوءًا بِالنَّفَائِسِ وَالْمَالِ والْحِجارَةِ الْكَرِيدِةِ. فَدَهِشَ «عَلَى بابا» أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِي أَنْ يَعُودَ اللُّصُومَ مِنْ إِلَى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ بابا» أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِي أَنْ يَعُودَ اللُّصُومَ مِنْ إِلَى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ بابا» أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِي أَنْ يَعُودَ اللُّصُومَ مِنْ إِلَى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ بابا» أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِي أَنْ يَعُودَ اللُّصُومَ مِنْ إِلَى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ بابا» أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِي أَنْ يَعُودَ اللُّصُومَ مَنْ إِلَى الْكُهْفِ، فَحَمَلَ

وَجَدَهُ مَمْلُوءًا بِالنَّفَائِسِ وَالْمالِ والْحِجارَةِ الْكَرِيمَةِ. فَدَهِشَ «عَلَى بِابا» أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِى أَنْ يَعُودَ اللَّصُوصُ إلى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ بِابا» أَشَد دَهْشَةٍ، وَخَشِى أَنْ يَعُودَ اللَّصُوصُ إلى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ مِنْهُ كُلَّ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْمِلَهُ مِنَ الْمالِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ كُلَّ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْمِلَهُ مِنَ الْمالِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ كُلَّ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْمِلَهُ مِنَ الْمالِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ كُلَّ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ الْأَقْفِلُ يا سِمْسِمُ». فَعادَتِ الصَّخْرَةُ لَي بِسُرْعَةٍ مِنَ الكَهْفِ، وَقَالَ: «أَقْفِلْ يا سِمْسِمُ». فَعادَتِ الصَّخْرَةُ كُمَا كَانَتْ. وَسَارَ (عَلَى بابا) في طَرِيقِهِ راجِعًا إلى البَيْتِ بَعْدَ أَنْ

وَضَعَ قَلِيلًا مِنَ الْخُشَبِ فَوْقَ ما تَحْمِلُهُ حَمِيرُهُ مِنَ الْمالِ؛ حَتَّى

لا يَرْتابَ فِيهِ أَ<mark>حَدٌ.</mark>



## ٤. كَشَّفُ السِّرِّ

وَلَمَّا عَادَ «عَلَى بَابِا» إلى بَيْتِهِ، وَرَأَتْ زَوْجَتُه ذَلِكَ الْمَالَ الْكَثِيرَ، عَجِبَتْ وَدَهِشَتْ أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَظَنَّتْ أَنَّ زَوْجَها قَدْ سَرَقَهُ، فَخافَتْ خَوْفًا شَدِيدًا، وَسَأَلَتُهُ:

\_ "مِنْ أَيْنَ أَحْضَرْتَ هذا الْمالَ؟".

فَقَصَّ عَلَيْها قِصَّتَهُ كُلَّها. فَاطْمأَنَّتْ، وَفَرِحَتْ بِهَ ذِهِ الثَّرْوَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَمْ تُفَكِّرْ فِيها. وَأَرادَتْ أَنْ تَعُدَّ الدَّنانِيرَ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَعُدَّ ها لِكَثْرَتِها. فَقالَتْ لِزَوْجِها:

\_ «اشْتَغِلْ أَنْتَ بِحَفْرِ الأَرْضِ حَتَّى أَعُودَ إِلَيْكَ». فَسَأَلُها: «أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟».

فَقَالَتْ لَهُ:

\_ «أَنا ذاهِبَةٌ إلى مَنْزِلِ أَخِيكَ؛ لأَسْتَعِيرَ مِنْ زَوْجِهِ مِكْيالًا نَكِيلُ بِهِ هَذِهِ الدَّنانِيرَ؛ لِنَعْرِفَ مِقْدارَ ما نَمْلِكُ مِنْ ثَرْوَةٍ!!».

فَقالَ لَها ﴿عَلَى بِابِا ﴾:

\_ «لا فائِدةً مِنْ ذَلِك».

فَأَصَّرَّتُ زَوْجُهُ عَلَى رَأْيِها، وَذَهَبَتْ إِلَى امْرَأَةِ أَخِيهِ «قاسِمٍ» لِتَسْتَعِيرَ مِنْها مِكْيالًا.



وَلَمَّا طَلَبَتْ مِنْهَا الْمِكْيَالَ أَرادَتْ زَوْجُ «قاسِم» أَنْ تَعْرِفَ ماذا أَحْضَرُوهُ؛ فَوضَعَتْ في الْمِكْيَالِ شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ لِيَلْصَقَ بِهِ بَعْضَ مَا يَكِيلُونَهُ. فَأَخَذَتْهُ زَوْجُ «عَلى بابا» مِنْ غَيْرِ أَنْ تَفْطُنَ إلى حِيلَتِها. مَا يَكِيلُونَهُ. فَأَخَذَتْهُ زَوْجُ «عَلى بابا» مِنْ غَيْرِ أَنْ تَفْطُنَ إلى حِيلَتِها. وَجَدَتْ «عَلى بابا» قَدْ حَفَرَ حُفْرَةً كَبِيرةً، وَلَمَّا وَصَلَتْ إلى بَيْتِها، وَجَدَتْ «عَلى بابا» قَدْ حَفَرَ حُفْرةً كَبِيرةً، فَوَضَعَتْ فِيها الذَّهَبَ بعُدَ أَنْ فَرَغَتْ مِنْ كَيْلِهِ. ثُمَّ غَطَّتِ الْحُفْرة فَوضَعَتْ فِيها الذَّهَبَ بعُدَ أَنْ فَرَغَتْ مِنْ كَيْلِهِ. ثُمَّ غَطَّتِ الْحُفْرة وَقَاسِمٍ» وَزَوْجُها - بِالتُرابِ كَمَا كَانَتْ، وَذَهَبَتْ إلى زَوْجِ «قاسِمٍ» وَزَوْجُها - بِالتُرابِ كَمَا كَانَتْ، وَذَهَبَتْ إلى زَوْجِ «قاسِمٍ» فَعَطْتُها الْمِكْيَالَ، وَكَانَ قَدْ لَصِقَ بِهِ دِينارٌ - في أَثْنَاء الْكَيْلِ - مِنْ غَيْرِ أَنْ تَفْطُتُ الْمِكْيَالَ، وَكَانَ قَدْ لَصِقَ بِهِ دِينارٌ - في أَثْنَاء الْكَيْلِ - مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَفْطُنُ لَ إِلْيَهِ. وَكَانَ قَدْ لَصِقَ بِهِ دِينارٌ - في أَثْنَاء الْكَيْلِ - مِنْ ذَلِكَ غَيْرٍ أَنْ تَفْطُنَ إلَيْهِ. وَلَمَّا رَأَتُهُ زَوْجُ «قاسِم»، عَجِبَتْ مِنْ ذَلِكَ غَيْرٍ أَنْ تَفْطُنُ إلَيْ يُولُ وَلَيْ السِّرَ في طَلَبِ الْمِكْيَالِ، فَامْتَلاَتْ نَفْسُها بِالْغَيْرَةِ وَالْغَيْرَةِ وَالْغَيْرَةِ وَالْغَيْرَةِ وَالْغَيْرة وَالْغَيْرة وَالْغَيْرة وَالْغَيْرة وَالْغَيْرة وَالْمَاء اللَّهُ وَالْعَيْرة وَالْعَيْرة وَالْعَيْرة وَالْعَيْرة وَالْعَيْرة وَالْمَاء الْمَاء الْدَاء الْمَرْعَة وَالْعَيْرة وَالْمَاء الْمَاء اللّه وَلَا عَنْ الْمَاء اللّه وَلَاعَيْرة وَالْمُعَيْرة وَالْعَيْرة وَالْمَاء اللّه وَالْمَاء اللّه وَالْمَاء اللّه وَالْعَيْرة وَالْمَاء اللّه وَلَهُ الْمُعْرَاقِ وَالْعَيْرة وَالْمُعَالِ اللْمُ الْمَاء اللّه وَالْمَاء اللّه وَالْمَاء اللّه وَالْمُعَالِ اللْمُعَالِ الْمَاء اللّه وَلَعْلَ الْمُعَلِلْ الْمُعَلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُوالْمُ اللّه الْمُعْلِقُ الْمُعَلِلْ الْمَاء اللْمُعَلِقُ الْمُعْتِلَا اللْمَاء اللْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ

# ٥. ذَهابُ «قاسِم» إلى الْكَنْزِ

وَذَهَبَتْ مُسْرِعَةً إِلَى زَوْجِها «قاسِم»، فَقالَتْ لَهُ مُغْتاظَةً:

ـ «لَقَـدْ كَانَ أَخُوكَ «عَلَى بابا» يَخْدَعُنا، وَيَتَظاهَرُ أَمامَنا بِالْفَقْرِ،
وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ، عَلَى أَنَّهُ أَغْنَى مِنَّا أَلْفَ مَرَّةٍ».
فَعَجِبَ (قَاسِمٌ » مِنْ قَوْلِها، وَلَمْ يُصَدِّقُها. فَقالَتْ لَهُ:

\_ «إِنَّهُ يَكِيلُ الدَّنانِيرَ كَيْلًا لِكَثْرَتِها!».

ثُمَّ أَرَتْهُ الدِّينَ ارَ الَّذِي لَصِقَ بِالْمِكْيَالِ، وَقَصَّتْ عَلَيْهِ ما حَدَثَ. فَامْتَلاَّتْ نَفْسُ «قاسِم» غَيْرَةً وَغَيْظًا عَلَى أَخِيهِ «عَلى بابا». وَذَهَبَ إِلَيْهِ مُسْرِعًا لِيَعْرِفَ مِنْهُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ. وَكَانَ «عَلى بابا» طَيِّبَ القَلْبِ، فَلَمْ مُسْرِعًا لِيَعْرِفَ مِنْهُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ. وَكَانَ «عَلى بابا» طَيِّبَ القَلْبِ، فَلَمْ يَكْتُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا مِمَّا حَدَثَ. ثُمَّ قَالَ «عَلى بابا» لأَخيهِ «قاسِم»: يَكْتُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا مِمَّا حَدَثَ. ثُمَّ قَالَ «عَلى بابا» لأَخيهِ «قاسِم»: \_ «وَأَنا مُسْتَعِدٌ يا أَخِي أَنْ أَقْسِمَ هَذَا الْمَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِالسَّواءِ».

فَلَمْ يَقْنَعْ «قاسِمٌ» بِذلِكَ، وقالَ لأَخِيهِ وَهُوَ عابِسُ الوَجْهِ:

- « لا بُدَّ أَنْ تُعَرِّفَنِي طَرِيقَ هذا الْكَنْزِ، وَإِلَّا ذَهَبْتُ إِلَى الْقاضِي، وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتَكَ؛ لِيَأْخُذَ مالَكَ قَهْرًا، وَيُنْزِلَ بِكَ أَشَدَّ



فَقالَ لَهُ «عَلى بابا»:

- «أَنَا لَا أَخْشَى الْقَاضِى؛ لَأَنِّى لَمْ أَسْرِقْ هـذَا الْمَالَ. ولكنِّى أُجِبُّكَ وَأُخْلِصُ لَكَ، وَلَا أَضَىنُ عَلَيْكَ بِمَا تَطْلُبُهُ - وَلَوْ أَخَذْتَ أُحِبُّكَ وَأُخْلِصُ لَكَ، وَلَا أَضَىنُ عَلَيْكَ بِمَا تَطْلُبُهُ - وَلَوْ أَخَذْتَ مَالِى كُلَّهُ - فَأَنْتَ أَخِى وَشَقِيقَى الْأَكْبَرُ، وَإِذَا شِئْتَ أَرْشَدْتُكَ إِلَى مَكَانِ الْكَنْزِ. وَلَكِنِّى أَخْشَى عَلَيْكَ اللَّصُوصَ».

فَلَمْ يُبالِ "قاسِمٌ" بِالْخَطَرِ. وَلَمْ يَكَدْ يَعْرِفُ طَرِيقَ الْكَنْزِ، حَتَّى أَعَدَّ عَشَرَةً بِغَالٍ ليُحَمِّلَها ما يَخْتارُهُ مِنَ النَّفائِسِ والْمالِ. ثُمَّ سارَ أَعَدَّ عَشَرَةً بِغالٍ ليُحَمِّلَها ما يَخْتارُهُ مِنَ النَّفائِسِ والْمالِ. ثُمَّ سارَ بِها حَتَّى وَصَلَ إلَى كَهْفِ اللَّصُوصِ.

# ٦. فِي كَهْفِ اللَّصُوصِ

ثُمَّ قَالَ «قاسِمٌ»: «إِفْتَحْ ياسِمْسِمُ». فانْشَقَّتِ الصَّخْرَةُ وَفُتِحَ بابُ الْكَهْفِ. فَدَخَلَ «قاسِمٌ» ـ وَهُوَ فَرْحانُ ـ وَقالَ: «أَقْفِلْ يا سِمْسِمُ». فَعَادَتِ الصَّخْرَةُ كَمَا كَانَتْ.

وَلَمَّا رَأَى «قاسِمٌ» ما يَحْوِيهِ الْكَنْزُ ـمِنْ نَفائِسَ وَأَحْجارٍ كَرِيمَةٍ ـ دَهِشَ، وَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ فِيها مُدَّةً طَوِيلَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَكِّرَ فَي عَوْدَةِ اللَّصُوصِ. وَمَرَّتْ بِهِ عِدَّةُ ساعاتٍ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى جَمْعِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ نَفائِسِ الْكَنْزِ وَذَخائِرِهِ. وَأَنْساهُ طَمَعُهُ كَلِمَةَ السِّرِّ.

وَحاوَلَ جُهْدَهُ أَنْ يَذْكُرَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ! واشْتَدَّ يَأْسُهُ، وَخافَ عَلَى نَفْسِهِ خَوْفًا شَدِيدًا. فَقالَ وَهُ و مُرْتَبِكُ: "إِفْتَحْ يا شَعِيرُ". فَلَا مْ يَنْفَتِحِ الْبابُ. فزادَ ارْتِباكُهُ وَقالَ: "إِفْتَحْ يا حُمَّصُ. إِفْتَحْ يا وَهَكَذَا ظَلَّ قِرْ طِمْ. إِفْتَحْ يا قَمْحُ. إِفْتَحْ يا عَدَسُ. إِفْتَحْ يا فُولُ". وَهكذا ظلَّ يُردِّدُ أَسْماءَ الْحُبُوبِ كُلَّها مِنْ غَيرِ أَنْ يَذْكُرَ كَلِمَةَ "سِمْسِم". فَلَمْ يُردِّدُ أَسْماءَ الْحُبُوبِ كُلَّها مِنْ غَيرِ أَنْ يَذْكُرَ كَلِمَةَ "سِمْسِم". فَلَمْ



وَحِينَئِدٍ أَيْقَنَ «قاسِمٌ» أَنَّهُ لابُدَّ هالِكٌ. وَعَرَفَ أَنَّ طَمَعَهُ وَشَرَهَهُ وَتَهافْتَهُ عَلَى مُخاطَرَتِهِ أَشَدَّ وَتَهافْتَهُ عَلَى مُخاطَرَتِهِ أَشَدَّ النَّدَم.

#### ٧ مَصْرَعُ «قاسِم»

وَبَعْدَ قَلِيلٍ مِنَ الزَّمَنِ جَاءَ اللَّصُوصُ، وَرَأُوْا عَشَرَةَ بِعَالٍ أَمَامَ كَهْفِهمْ، فَدَهِشُوا. وَخَشِى كَبِيرُهُمْ عَلَى الكَهْفِ، فَأَسْرَعَ إلَيْهِ وَقَالَ: كَهْفِهمْ، فَدَهِشُوا. وَخَشِى كَبِيرُهُمْ عَلَى الكَهْفِ، فَأَسْرَعَ إلَيْهِ وَقَالَ: «إفْتَحْ يَا سِمْسِمُ». فَأَنْفَتَحَ الْبَابُ. وَحينَئِذٍ ذَكرَ «قاسِمٌ» كَلِمَةَ السِّرِ، وَلَيْ يَا سِمْسِمُ». فَأَنْفَتَحَ الْبَابُ. وَحينَئِذٍ ذَكرَ «قاسِمٌ» كَلِمَةَ السِّرِ، وَلَكن بَعْدَ فَواتِ الوَقْتِ، وَأَسْرَعَ بِالْهُرُوبِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ. وَضرَبهُ أَحدُ اللَّصُوصِ بِالسَّيْفِ فَقتَلهُ.

واشتدَّ غَيْظُ اللُّصُوصِ عَلَيْهِ؛ فَقَطَّعُوا جِسْمَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزاءٍ، وَوضَعُوا جِسْمَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزاءٍ، وَوضَعُوا كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ فِي زاويةٍ من زَوايا الْكَنْزِ حَتى إذا رَآه شَرَكاؤُه وَا كُلُّ جُزْءوا على الْعَوْدَةِ إلى شُركاؤُه وَلَمْ يَجْرُءوا على الْعَوْدَةِ إلى الْكَفْو دَةِ إلى الْكَفْو بَعْدَ ذلِكَ.

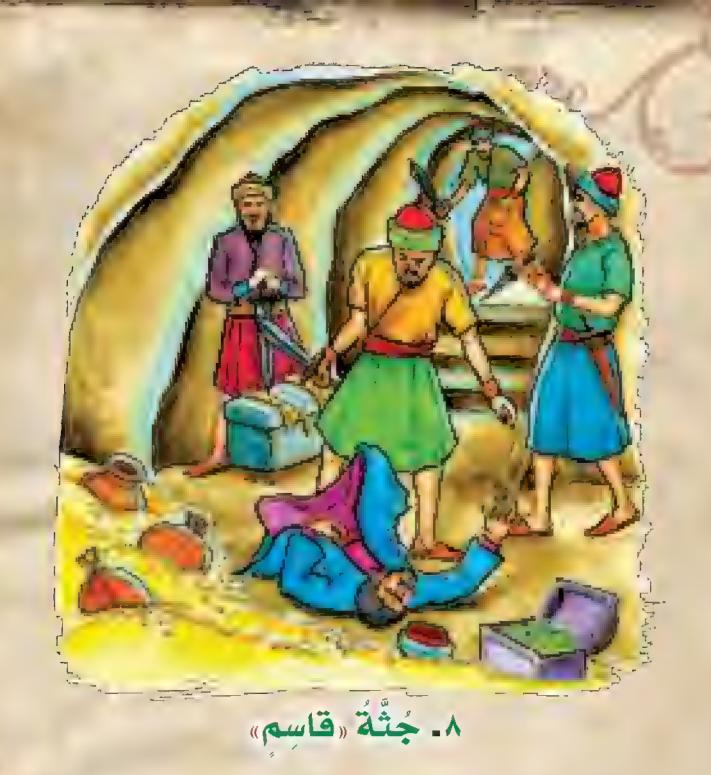

وَلَمَّا جاءَ اللَّيْلُ وَلَم يَعُدْ «قاسِمٌ» إلى بَيْتِهِ، قَلِقَتْ عَلَيهِ زَوْجُهُ، وَخَشِيتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصابَهُ مَكْروهٌ. فَأَسْرَعَتْ إلى «عَلى بابا» وَخَشِيتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصابَهُ مَكْره هُنْذُ خَرَجَ في الصَّباحِ. فَقَلِقَ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَعُدْ إلى بَيْتِهِ مُنْذُ خَرَجَ في الصَّباحِ. فَقَلِقَ «عَلى بابا» وَخَاف عَلَى أَخِيهِ أَيْضًا. وَلكِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ قَلَقَهُ لِزَوْجِ أَخِيهِ. فَقَالَ لَها:

\_ «لَعَلَّهُ فَضَّلَ أَنْ يَبْقَى فى الْغابةِ إِلَى اللَّيْلِ؛ حَتَّى لا يَراهُ أَحَدُّ مِنَ لَنَّاس».

فَاطْمَأَنَّتْ زَوْجُ «قاسِم». وَلَكِنَّ اللَّيْلَ انْتَصَفَ وَلَمْ يَعُدْ زَوْجُها. فَامْتَ لَأَتْ نَفْسُها خَوْفًا عليْهِ، وَذَهَبَتْ إلى «عَلى بابا»، وَأَخْبَرَتُهُ فِامْتَ لَأَتْ نَفْسُها إلى الصَّباحِ. ثُمَّ ذَهَبَ إلى الْكَنْزِ وَمَعَهُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ. وَلَمَّا دَخَلَ الْكَنْز رَأَى جُثَةَ «قاسِم»، فَتَأَلَّمَ أَشَدَ الأَلَم، الثَّلاثَةُ. وَلَمَّا دَخَلَ الْكَنْز رَأَى جُثَةَ «قاسِم»، فَتَأَلَّمَ أَشَدَ الأَلَم، وَبَكَى عَلَى أَخِيهِ. وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْجَزَعَ لا فَائِدَةَ مِنْهُ، فَحَمَلَ جُثَّةَ وَبَكَى عَلَى أَخِيهِ عَلَى حِمارٍ، وَحَمَّلَ الْحِمارَيْنِ الآخَرَيْنِ ما أَمْكُنَ أَنْ يَحْمِلاهُ أَخِيهِ عَلَى حِمارٍ، وَحَمَّلَ الْحِمارَيْنِ الآخَرَيْنِ ما أَمْكُنَ أَنْ يَحْمِلاهُ مِنْ نَفَائِسِ الْكَنْزِ، وَعادَ بِها إلى البَيْتِ.

## ٩ ـ دَفَٰنُ «قاسِم»

وَلَمَّا ذَهَبَ «عَلَى بابا» إلى بَيْتِ أَخِيهِ، وَرَأَتْ زَوْجُ أَخِيهِ جُثَّةً «قَاسِم»، بَكَتْ مُتَأَلِّمَةً. فَخَفَّ فَ عَنْها «عَلَى بابا» وَأَسَّاها مُدَّةً طُويلَةً، ثُمَّ قالَ لَها:

- «لا فائِدةَ مِنَ البُكاءِ الآنَ. وَيَجِبُ عَلَيْنا أَن نَتَعَاوَنَ على دَفْنِ «قاسِم» من غَيْر أَن يَعْرِفَ النَّاسُ ما حَدثَ لهُ؛ حَتَّى لا يَشيعَ الخَبرُ فَيَصِلَ إلى اللَّصُوصِ فَيَقْتلُونا شَرَّ قِتْلَةٍ».

فَقَالَتْ لَهُ:

\_ "ولكن كَيْفَ نَدْفِنُهُ، وَجُتَّتُهُ مُقَطَّعَةٌ هكذا؟!».

وَكَانَ فِي بَيتِ «قاسِمٍ» خادِمٌ أَمينةٌ ذَكِيةٌ اسْمُها «مَرْجانةُ» ـ وَكَانَتْ تَسْمَعُ مَا يَقُولانِ ـ فَقالَتْ لَهُما:

\_ «أَنا أُحْضِرُ لَكُما مَنْ يَخِيطُ جُثَّتَهُ».

ثُمَّ ذَهَبَتْ مُسْرِعَةً إلى دُكَّانِ حَيَّاطٍ ماهرِ اسْمُهُ: «بابا مُصْطَفَى» وَأَعْطَتْهُ دِينارَيْنِ. فَفَرِحَ بِهِما، وَسارَ مَعَها حَتَّى اقْتَرَبَ مِنَ البَيْتِ. فَوَضَعَتْ مِنْدِيلًا عَلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى لا يَعْرِفَ البَيْتَ، ثُمَّ سارَتْ بهِ فَوَضَعَتْ مِنْدِيلًا عَلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى لا يَعْرِفَ البَيْتَ، ثُمَّ سارَتْ بهِ إِلَى الْغُرْفَةِ التي فيها جُثَّةُ «قاسِم»، وَرَفَعَتِ الْمِنْدِيلَ عَنْ عَيْنَيْهِ إِلَى الْغُرْفَةِ التي فيها جُثَّةُ «قاسِم»، وَرَفَعَتِ الْمِنْدِيلَ عَنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى خاطَ الْجُثَّةَ وَأَعادَها كَمَا كَانَتْ. فَأَعْطَتُهُ دِينارًا ثالِثًا، فَزادَ فَرَحُهُ. ثُمَّ وَضَعَتِ الْمِنْدِيلَ عَلَى عَيْنَيْهِ ثانِيَةً وَعادَتْ بِهِ مِنْ حَيْثُ فَرَادُ فَرَحُهُ. ثُمَّ وَضَعَتِ الْمِنْدِيلَ عَلَى عَيْنَيْهِ ثانِيَةً وَعادَتْ بِهِ مِنْ حَيْثُ فَرَادُ فَرَادُ أَلَى البَيْتِ عاوَنَتْ سَيِّدَتَها و «عَلَى بابا» في دَفْنِ أَتَى. وَلَمَّا رَجَعَتْ إِلَى البَيْتِ عاوَنَتْ سَيِّدَتَها و «عَلَى بابا» في دَفْنِ «قاسِم» مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْطُنَ أَحَدٌ إلى ما حَدَثَ لَهُ. وَسَكَنَ «عَلَى بابا» في دَفْنِ بيْتَ أَخِيهِ - مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ - وَتَوَلَّى تِجارَتَهُ وَأَعْمالَهُ.

## ١٠ «بابا مُصَطَفَى» واللُّصُوصُ

وَلَمَّا عادَ اللَّصُوصُ إِلَى كَهْفِهِمْ لَمْ يَجِدُوا جُثَّةَ «قاسِم» فِيهِ، فَعَلِمُوا أَنَّ لَهُ شُرَكاءَ. وَأَرْسَلَ شَيْخُ اللُّصُوصِ أَحَدَ أَتْباعِهِ لِيَبْحَثَ عَنْهُمْ. فَذَهَبَ اللِّصُّ إِلَى الْمدِينَةِ. وَبَحَثَ طُولَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَهْتَدِ النَّهِم. وَلَمَّا جَاءَ وَقْتُ الْفَجْرِ، رَأَى «بابا مُصْطَفَى» جَالِسًا فى دُكَّانِه، فَسلَّمَ عَلَيْهِ وَسأَلَهُ مُتَعَجِّبًا:

- «كَيْفَ تَسْتَطِيعُ الْعَمَلَ والدُّنْيا لا تَزالُ مُظْلِمَةً؟!».

فَقَالَ لَهُ مُفْتَخِرًا:

- «لَقَدْ وَهَبَنِى اللهُ بَصَرًا قَوِيًّا جِدًّا. وَقَدِ اسْتَطَعْتُ - أَمْسِ اللهُ بَصَرًا قَوِيًّا جِدًّا. وَقَدِ اسْتَطَعْتُ - أَمْسِ اللهُ بَصَرًا قَوِيًّا جِدًّا وَقَدِ اسْتَطَعْتُ عَيْرًا نَ تَتْعَبَ عَيْثًا يَ ». أَخِيطَ جُثَّة رَجُلٍ مُقَطَّعَة فَى غُرْفَةٍ مُظْلِمةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتْعَبَ عَيْثًا يَ ». فَاحْتالَ عَلَيْهِ اللِّصُّ حَتَّى عَرَفَ مِنْهُ قِصَّتَهُ مَعَ «مَرْ جَائِلَةً »، وأَعْطاهُ وينارًا لِيُرِيَهُ ذَلِكَ البَيْتَ. فَقالَ لَهُ:

\_ "أَنَا لَا أَعْرِفُهُ لَأَنَّ الْفَتَاةَ وَضَعَتْ عَلَى عَيْنَيَّ إِمِنْدِيلًا؟

حَتَّى لا أَهْتَدِىَ إِلَيْهِ».

فَقَالَ لَهُ اللَّصَّ:

\_ «سِرْ مَعِي لَعَلَّنا نَهْتَدِي إِلَيْهِ».

فَسارَ مَعَهُ قَلِيلًا، ثُمَّ قالَ لَهُ:

- «إِلَى هُنا لا أَعْرِفُ الطَّرِيقَ».

فَوَضَعَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْدِيلًا وَقال لَهُ:

رسِرْ مَعِی، وَاذْكُرْ عَدَدَ الْخَطَواتِ الَّتِی مَشَیْتَها مَعَ الْفَتاةِ».





#### ١١. ذَكَاءُ ﴿مِرْجِانَةً ﴾

وَرَأَتْ «مَرْجانةُ» ما خَطَّهُ اللِّصُّ عَلَى الْبابِ، فَفَطَنَتْ إِلَى الْحِيلَةِ، وَكَمَّا وَخَطَّتْ عَلَى كُلِّ بابٍ مِنَ الأَبُوابِ الَّتِى تُجاوِرُهُ خَطَّا مِثْلَهُ. وَلَمَّا عادَ اللَّصُوصُ فِي اللَّيْلِ وَجَدُوا عَلَى كُلِّ بابٍ خَطَّا، فَعادُوا عادَ اللَّصُوصُ فِي اللَّيْلِ وَجَدُوا عَلَى كُلِّ بابٍ خَطَّا، فَعادُوا خائِينِ فَعَضِبَ شَيْخُهُمْ عَلَى ذَلِكَ اللِّصِّ فَقَتَلَهُ. وَأَرْسَلَ لِصَّا خائِينِ فَعَضِبَ شَيْخُهُمْ عَلَى ذَلِكَ اللِّصِّ فَقَتَلَهُ. وَأَرْسَلَ لِصَّا الْبابِ خَطَّا أَحْمَر. وَغَضِبَ شَيْخُهُمْ عَلَى ذَلِكَ اللِّصِ عَلَى كُلِّ بابٍ خَطَّ عَلَى اللّهِ بَعْلًا أَحْمَر. وَلَمَّا رَأَتُهُ «مَرْجانةُ»، خَطَّتْ عَلَى كُلِّ بابٍ خَطَّ الْبابِ خَطَّا أَحْمَر. وَلَمَّا جَاءَ اللَّصوصُ لَيْلًا، اخْتَلَطَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ، فَعادُوا أَحْمَر. وَلَمَّا جاءَ اللَّصوصُ لَيْلًا، اخْتَلَطَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ، فَعادُوا أَحْمَر. وَلَمَّا جاءَ اللَّصوصُ لَيْلًا، اخْتَلَطَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ، فَعادُوا خائِينِنَ، وَقَتَلَ شَيْخُهُمُ اللَّصَ الثَّانِي أَيْظًا. ثُمَّ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ إلى خائِينَ، وَقَتَلَ شَيْخُهُمُ اللِّصَ الثَّانِي أَيْظًا. ثُمَّ مَنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ البَيْتَ وَتَثَبَّتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ البَيْتَ وَتَثَبَّتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ الْبَيْتَ وَتَشَتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ الْبَيْتَ وَتَشَتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ الْبَيْتَ وَتَشَتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ وَالْكَ.

# ۱۲ . «مَرْجانةُ» واللَّصُوصُ

تُنْمَّ أَحْضَرَ شَيْخُ اللُّصُوصِ أَرْبَعِينَ خابِيَةً، وَمَلاًَ خابِيَتَيْنِ مِنْها زَيْتًا، ووَضَعَ في كُلِّ خابِيَةٍ مِنَ الخَوابِي البَاقِيَة لِصًّا مِنْ عِصابَتِهِ،

وَاتَّفَقُوا عَلَى الانْتِقامِ مِنْ أَعْدائِهِمْ مَتَى رَمَى شَيْخُهُمْ حَجَرًا. ثُمَّ نَزَلَ ضَيْفًا في بَيْتِ «عَلى بابا» بَعْدَ أَنْ أَوْهَمَهُ أَنَّهُ تاجِرُ زَيْتٍ، وَأَنَّهُ كانَ يَنْزِلُ كُلَّ عام ضَيْفًا عِنْدَ أَخِيهِ «قاسِم»، وَوَضَعَ الْخَوابِيَ الأَرْبَعِينَ فى فِناءِ مَنْزلِهِ. وَلَمَّا تَعَشَّيا جَلَسا يَتَسامَرانِ. وَرَأْتُ «مَرْجانةُ» \_لِحُسْنِ الْحَظِّ أَنَّ زَيْتَ الْمِصْباحِ قَدْ نَفِدَ. وَلَمْ تَجِدْ في البَيْتِ زَيْتًا، فَذَهَبَتْ إِلَى إِحْدَى الْخُوابِي لِتَفْتَحَها، فَسَمِعَتْ فِيها صَوْتًا خافِتًا. وَذَهَبَتْ إِلَى الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَهِكَذَا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى الْخابِيَتَيْنِ الأَخيرَتَيْنِ، فَلَمْ تَسْمَعْ فِيهِمَا صَوْتًا. فَأَدْرَكَتْ بِذَكَائِهَا حِيلَةَ اللَّصُوصِ. وَمَلاَّت وِعَاءً كَبيرًا بِالزَّيْتِ، ووضَعَتْهُ عَلَى النَّارِ حتَّى اشْتَدَّ غَلَيانُهُ، ثُمَّ فَتَحَتْ كُلُّ خَابِيَةٍ، وَصَبَّتْ فِيها ﴿ شَيئًا مِنَ الزَّيْتِ حتَّى قَتَكَتِ اللَّصُوصَ جَميعًا أَشْنَعَ

وَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَنَامَ «عَلَى بابا»، رَمَى شَيْخُ اللَّصُوصِ حَجَرًا وَثَانِيًا وَثَالِثًا، فَلَمْ يَتَحَرَّكُ أَحَدُّمِنْ رِجَالِهِ. فَذَهَبَ إِلَى الْخَوَابِي، فَرَأَى وَثَانِيًا وَثَالِثًا، فَلَمْ يَتَحَرَّكُ أَحَدُّمِنْ رِجَالِهِ. فَذَهَبَ إِلَى الْخَوَابِي، فَرَأَى وَثَانِيًا وَثَالِثًا، فَلَمْ يَتَحَرَّكُ أَحَدُمِنْ رِجَالِهِ. فَذَهَبَ إِلَى الْخَوَابِي، فَرَأَى أَصْحَابَهُ مَقْتُولِينَ، فَخَرَجَ كَالْمَجْنُونِ مِن شِدَّةِ الْغَضَبِ والْغَيْظِ. ولمَّا جَاءَ الصَّبَاحُ وَعَلِمَ «عَلى بابا» من «مَرْ جانةَ» كُلَّ ما حَدَثَ شَكَرَهَا، وَتعَاوَنَ مَعَهَا عَلَى حَفْرِ الأَرْضِ وَدَفْنِ اللَّصُوصِ حتَّى لا يَظْهِرَ لَهُمْ أَثَرٌ.

# ١٣ ـ مَصْرَعُ شَيْخِ اللَّصُوصِ

أمَّا شَيْخُ اللَّصُوصِ، فكَانَ يَدْخُلُ الكَهْفَ كُلَّ يَوْم، ويُنَادِى أَصْحَابَهُ، فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، فيبْكى عَلَيْهِم، وَيَلْطِمُ وَجْهَهُ. ومَرَّتْ أَصْحَابَهُ، فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، فيبْكى عَلَيْهِم، وَيَلْطِمُ وَجْهَهُ. ومَرَّتْ بِهِ عِدَّةُ أَشْهُرٍ وَهُوَ كالمَجْنُونِ مِنْ شِدَّةِ الحُزْنِ. ثُمَّ رَأَى أَنَّ الحُزْنَ لِيهِ عِدَّةُ أَشْهُرٍ وَهُوَ كالمَجْنُونِ مِنْ شِدَّةِ الحُزْنِ. ثُمَّ رَأَى أَنَّ الحُزْنَ لا يَنْفَعُ، فَعَزَمَ عَلَى الانْتِقَامِ. فَعَيَّر زِيَّهُ وَهَيْئَتَهُ، وفَتَحَ دُكَّانَ تِجَارَةٍ بالقُرْبِ مِنْ بَيْتِ «عَلى بابا»، وصار يَتَودَّدُ إلى وَلَدِ «قاسِم» ويهدى باللهُ وَلَدِ «قاسِم» ويهدى إليه بَيْتِه، ورحَّبَ بِهِ «عَلى بابا» لأنَّه فَيْ أَنْفَسَ الهَدايا. فَدَعَاهُ يَوْمًا إلى بَيْتِه، ورحَّبَ بِهِ «عَلى بابا» لأنَّه ضَيْ فُ ابنِ أَخِيهِ. وَلَكِنَ «مَرْجانة» الذَّكِيَّةَ ارْتَابَتْ حِينَ رَأَتْ فَي حَزَامِهِ سِكِينًا كَبِيرَةً. ولَمَّا أَنْعَمَتِ النَّظُرَ فيهِ عَرَفَتْهُ وَأَدْرَكَتْ فَى حِزَامِهِ سِكِينًا كَبِيرَةً. ولَمَّا أَنْعَمَتِ النَّظُرَ فيهِ عَرَفَتْهُ وَأَدْرَكَتْ فَى حِزَامِهِ سِكِينًا كَبِيرَةً. ولَمَّا أَنْعَمَتِ النَّظُرَ فيهِ عَرَفَتْهُ وَأَدْرُكَتْ فَى حِزَامِهِ مِ مَنْ عَيْلًا كَبِيرَةً. ولَمَّا أَنْعَمَتِ النَّطُرَ فيهِ عَرَفَتْهُ وَأَدْرَكَتْ فَى حِزَامِهِ مِ مَوْ فَتْهُ وَأَدْركَتْ



وغَضِبَ «عَلَى بَابَا» وابنُ أُخِيهِ مِمَّا حَدَثَ أَشَدُّ الغُضَبِ، فَأَخْبِر تُهُمَا «مَرْجانَةُ» بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ، فَشَكَرَا لَهَا أَحْسَنَ الشُّكْرِ، فَأَخْبِر تُهُمَا «مَرْجانَةُ» بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ، فَشَكَرَا لَهَا أَحْسَنَ الشُّكْرِ، فَأَخْبِر تُهُمَا وَنُوا جَمِيعًا على دَفْنِهِ بِجِوارِ أَصْحَابِهِ اللُّصُوصِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَفْطُنَ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ.

# ١٤. خَاتِمَةُ القِصَّةِ

وَلَم يَنْسَ «عَلى بابا» فَضْلَ «مَرْجانة» عَلَيْهِ، فزَوَّجَهَا ابْنَ أَخِيهِ مُكَافَأَةً لَهَا عَلَى مَعْرُوفِهَا وَذَكَائِهَا. وَأَصْبَحَ الكَنْزُ مَنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ مَكَافَأَةً لَهَا عَلَى مَعْرُوفِهَا وَذَكَائِهَا. وَأَصْبَحَ الكَنْزُ مَنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ مِلْكًا لـ «عَلى بَابَا» بَعْدَ قَتْلِ اللَّصُوصِ، فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُ وبينَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَعُلْمًا بِالسَّوِيَّةِ، وَعَاشُوا جَمِيعًا طُولَ الحَيَاةِ وَهُمْ عَلَى أَسْعَدِ حَالٍ وَأَهْنَإ بالٍ.